ٱمَّنْ خَكَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَٱنْزَلَ لَكُمْمِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتُنَابِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنُ ثُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمُ قَوْمٌ يَّعُنِ لُوْنَ ﴿ اللَّهِ مَكُلُولُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّ جَعَلَ خِلْلَهَا آنْهِرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرِيْنِ حَاجِزًا عَ إِلَّهُ صَّحَ اللَّهِ بِلَ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ اَمَّنُ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ عَ إِلَّهُ مِّعَ اللهِ ۚ قَلِيلًا مِّا تَنَكُّرُونَ ۗ ٱمَّنۡ يَّهُٰدِايُكُمُ فِي ظُلُلتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنُ يُّرْسِلُ الرِّيحَ بْشُرًا بَيْنَ يَكِنَى رَحْمَتِهِ عَالَهُ صَعَ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يْشُرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ يَبْنَ وُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْلُ ۚ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ عِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِّ ءَ إِلَّهُ صَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَا تُواْ بُرُهَا نُكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صِٰ وَيْنَ ﴿ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ الْدَّرَكَ

عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ "بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنُهَا "بَلْ هُمْ قِي مَنْهَا "بَلْ هُمْ مِنْهَا عَبُونَ فَي وَلَا اللَّهِ مَنْهَا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

رَبِهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُل

هٰنَآ إِلَّآ ٱسْطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوُا كَيْفَ كَانَ عْقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُنَّ فِيُ ضَيْقِ مِّهَا يَمُكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هَٰذَا الْوَعُنُ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ ۞ قُلُ عَلَى اَنُ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّإِنِي تَسْتَعُجِلُونَ ١٠٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنُوْ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْكُمُ مَا تُكِنُّ صُكُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَابِبَةٍ فِي السَّبَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِيْنِ ﴿ إِنَّ هَٰ إِالَّهُ مُا الْقُرْانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ٓ اِسْرَءِيلَ ٱكْثَرَ الَّذِي هُمُ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَهُكَّى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِيُ بَيْنَهُمُ إِحُكْمِهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿ فَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْبُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْبَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ الصَّمِّرِ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ وَمَأَ أَنْتَ بِهُرِي الْعُنِي عَنْ صَلَّتِهِمْ ۗ اِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْيِتِنَا فَهُمْ مُّسْلِبُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ ٱخْرَجْنَا لَهُمُ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِالْيِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

فَوْجًا مِّتِّنَ يُكُنِّبُ بِالْيَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُو قَالَ أَكُنَّ بُتُمْ بِالْتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ ٱلَمْ يَرَوُا ٱنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتٍ لِّقُوْمِ يُّؤْمِنُونَ ﴿ وَيُوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّلْمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَاللهُ وَكُلُّ أَتُوْهُ لَخِرِينَ ﴿ وَتُرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِكُ الْ وِّهِيَ تَبُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي ٓ ٱثْقَنَ كُلُّ شَي ۗ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌمِّنْهَا وَهُمُ مِّنُ فَزَعٍ يُوْمَهِ إِن امِنُونَ ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهَاۚ أُمِرْتُ أَنۡ اَعۡبُلَ رَبِّ هٰنِ وِ الْبَلْكَةِ الَّذِيٰ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۗ وَالْمِرْتُ آنَ ٱكُونَ مِنَ الْبُسْلِمِينَ ۞ وَآنَ ٱتُلُواْ الْقُرُانَ عَنِي اهْتَالِي فَإِنَّهَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنَّهَا آنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْنُ لِلَّهِ سَيْرِيْكُمُ الْيَتِهِ فتَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِغْفِيلِ عَبَّا تَعْمَلُونَ ١

اَلْقَصَص 28

رُكُوْعَانُهَا: 9 ۗ

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِيَّةُ

اٰبَاتُهَا: 88

اَمِّنُ خَلَقَ 20

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ

طَسَمَّ ١ تِلْكَ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ۞ نَتُلُواْ عَلَيْكَ مِنُ

نَّبَإِ مُوْلِي وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ ۞ إِنَّ

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ آهُلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ

طَابِفَةً مِّنْهُمُ يُنَابِّحُ ٱبْنَاءَهُمُ وَيَسْتَحُى نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ

كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نُكُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

فِي الْإِرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آبِيَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْورِثِينَ ٥

وَنُهُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهٰلِنَ وَجُنُودَهُما

مِنْهُمْ مِّا كَانُوْا يَحْنَارُوْنَ ﴿ وَاوْحَيْنَا ٓ إِلَى اُمِّرُمُوْسَى اَنَ اَرْضِعِيْهِ ۗ فَالْوَيْهِ فِي الْيَمِّرِ وَلَا تَخَافِيُ الْمِيْمِ وَلَا تَخَافِيُ

رَوِوِيهِ رِوْ مَا مِنْ اللَّهِ وَهُ اِلْيَاكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥ وَلَا تَحْزَنِي الْمُرْسَلِينَ ٥

فَالْتَقَطَةُ اللَّ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَنَّوًّا وَّحَزَنَّا ﴿إِنَّ

فِرْعَوْنَ وَهٰلِنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْا خُطِيْنَ ﴿ وَقَالَتِ امْرَاتُ

فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَلَى أَن يَنْفَعَنا آ

اَوْ نَتَّخِنَهُ ۚ وَلَكَّا وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ۞وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّر

مُوْسَى فَرِغًا ﴿ إِنْ كَادَتُ لَتُبْدِي يَ بِهِ لَوْلِا آنُ رَّبَطْنَا عَلَى وَ قُلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيُهِ ۗ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِ وَهُمُرِ لا يَشْعُرُونَ ۞ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ اَدُلُّكُمُ عَلَى اَهُلِ بَيْتِ يَّكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ١ فَرَدَدُنْهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْبَ اللهِ حَقَّ وَلكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبَّا بَكَغَ ٱشُّكَّا ۚ وَاسْتَوْى اتَّذِنْكُ اللَّهِ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَكُنِّ لِلَّهُ وَدَخَلَ الْمَرِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنُ آهُلِهَا فَوَجَلَا فِيُهَا رَجُكَيْن يَقْتَتِلَانِ هَنَامِنُ شِيْعَتِه وَهَنَامِنُ عَنُودٍ ۗ فَاسْتَغْتُهُ الَّيْنِي مِنْ شِيعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ عَنْ قِوْكَزَة مُولِي فَقَضَى عَلَيْهِ وَ قَالَ هٰ فَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِنَّ إِنَّهُ عَلُوَّمُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱلْعَبْتَ عَلَىَّ فَكُنَّ ٱكُونَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَايِفًا يَّتُرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۖ قَالَ

لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّاۤ أَنْ اَرَادَ اَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يُمُونَى آثُرِيْكُ آنَ تَقْتُكُنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تُرِيْثُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْلُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ ٱقْصَا الْبَيِ يُنَاةِ يَسْعَى قَالَ لِبُوْسَى إِنَّ الْمَلاَ يَأْتَبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنَّى لَكَ مِنَ النُّصِحِيْنَ ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَإِيفًا يَتَدَرُقُّبُ ۚ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيئِينَ ﴿ وَلَبَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَنْ يَنَ قَالَ عَلَى رَبِّنُ أَنْ يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيْلِ ﴿ وَلَبَّا وَرَدَ مَاءَ مَنْ يَنَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَلَامِنُ دُونِهِمُ امْرَاتَيْنِ تَنْأُوْدَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُهَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتَّى يُصْبِ رَ الرِّعَاءُ ۗ وَٱبُونَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿ فَسَفِّي لَهُمَا ثُمَّ تُولِّي إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِهَآ ٱنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْلُ بِهُمَا تَنْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ إِنَّ يَنْ عُولَا لِيَجْزِيكَ آجُرَمَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيئِنَ ﴿

ؖۊٵػڽۿؠٵؽٳڹؾؚٳۺؾۼڿؚۯٷٵؖ؈ۜڂؽڔۜڡٙؽٳۺؿۼۘڿۯؾٲڷڡٞۅؚؽؖ الْكِمِينُ ﴿ قَالَ إِنِّي آُرِيكُ آنَ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَّى هَتَيْنِ عَلَى آنَ تَأْجُرَنِي ثَلَيْيَ حِجَجٍ فَإِنْ ٱتُبَهْتَ عَشُرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَآ أُرِيْكُ أَنُ ٱشُقَّ عَلَيْكَ مَسَتَجِكُ نِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ٱلبَّاالْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُنُ وَنَ عَلَي اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهَ انْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا "قَالَ لِآهْ لِهِ امْكُنُّوْ ٓ النِّنِ ٓ انَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ٓ اتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ ٱوْ جَنُوةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَبَّآ اَتُهَا نُوْدِيَ مِنْ شْطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْبُارِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّبُولَمْ يَا نِيِّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنَ ٱلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاهَا تَهْتُرُّ كَانَّهَا جَآنُّ وَلَى مُنْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ لِمُوْسَى أَقْبِلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِيْنَ ﴿ أُسُلُكُ يَكَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوْءٍ وَّاضْهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُبِ ۖ فَنُانِكَ بُرُهُنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَاْبِهِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فُسِقِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا

فَاخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ وَإِنَّ هَٰ مُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَارْسِلُهُ مَعِي رِدُا يُصِدِّ فَنِي اللَّهِ إِنَّي آخَافُ أَن يُكُنِّ بُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُكُّ عَضْكَ كَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُهَا ۚ بِالْتِنَآ اَنْتُهَا وَمَنِ اتَّبَعَكُهَا الْغَلِبُونَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ مُّولِي بِالْتِنَا بَيِّنْتٍ قَالُوْا مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَّمَا سَبِعُنَا بِهِنَا فِي آبَابِنَا الْأَوَّلِينِ ﴿ وَقَالَ مُوسى رَبِّنَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُلَى مِنْ عِنْدِم وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عُقِبَةُ النَّارِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَايُّهَا الْمَلَا مُاعَلِمْتُ لَكُمُ مِّنَ الدِّغَيْرِيُّ فَاوُقِلَ لِي لِهٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ ٱطَّلِحُ إِلَّى الهِ مُولِي وَإِنَّىٰ لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكِيْرِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوٓا اَنَّهُمُ اللِّينَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَأَخَنُ نَاهُ وَجُنُودَ لَا فَنَبَنُ نَهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عْقِبَةُ الظَّلِمِيْنَ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ إَبِيَّةً يِّنْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَيَوْمَ الْقِلْمَةِ لَا يُنْصَرُّونَ ﴿ وَٱتْبَعْنُهُمْ فِي هَٰنِهِ اللُّ نَيا لَعْنَهُ الْوِيمُ الْقِيلَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقْبُوحِينَ ﴿

وَلَقَلُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتٰبِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهُلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولِي بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُلِّي وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَنَ كُرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَى مُوْسَى الْأَمُرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشِّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّاۤ ٱنْشَاۡنَا قُرُوْنَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ الْعُبُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي ٓ اَهُـلِ مَدُينَ تَتُكُوْا عَلَيْهِمُ الْيَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِكَ لِثُنُنِ رَقُومًا مَّا ٱتٰهُمُ مِّنُ تَٰنِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ ﴿ وَلُوْلِا آنُ نُصِيبُهُمْ مُصِيبَةً إِبَمَاقَكَّ مَتْ آيْنِيبُهُمْ فَيَقُولُوْا رَبِّنَا لَوْلِا ٱرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ الْبِيكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ فَكُمَّاجَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْبِانَا قَالُوا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثُلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسِي ۚ أَوْ لَمْ يَكُفُرُواْ بِهِآ اُوْتِي مُوْسِي مِنْ قَبُلُ ۗ قَالُوا سِحْرَانِ تَظْهَرَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كُفِرُونَ ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِكِتٰبِ مِّنْ عِنْدِاللَّهِ هُوَاهُلَى مِنْهُمَّا اَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُواْ لَكَ فَاعْلَمُ ٱنَّهَا يَتَّبِعُونَ ٱهُوَاءَهُمْ وَمَنَ ٱضَلَّ مِتِّنِ اتَّبَعَ هَوْلُهُ بِغَيْرِ

اللهِ عَلَى مِّنَ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِبِينَ ﴿ وَلَقَلُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ ١٤ الَّيْنِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلِّي عَلَيْهِمْ قَالُوْآ الْمَتَّابِهَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِبِيْنَ 🕄 أُولَيكَ يُؤْتُونَ آجُرَهُمُ مُرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيِنْ رَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَلِذَا سَبِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آعُبِلُنَا وَلَكُمْ آعُبِلُكُمْ سَلَّمُ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجِهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتِدِينَ ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتِدِينَ ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ نَتَيْحِ الْهُلَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ۚ أَوَلَمُ نُبَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا امِنَا يُجْنِي إِلَيْهِ ثَهَارِتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًامِّنَ لَكُنَّا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ آهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَاتٍ بَطِرَتُ مَعِيْشَتَهَا الْفَتِلُكَ مَسْكِنْهُمُ لَمُ تُسْكُنْ مِّنْ بَعْي هِمُ اللَّا قَلِيلًا ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوِرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰي حَتَّى يَبْعَثَ فِي آمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ الْيِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْي إِلَّا وَآهُلُهَا ظُلِمُونَ ﴿ وَمَآ الْوُتِينَةُمْ مِّنَ

شَيْءٍ فَمَتْعُ الْحَيْوةِ اللَّانْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ ٱبْقِي ٓ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اَفَكُنُ وَعَدُانُهُ وَعُدّا حَسَّنَّا فَهُو لقِيلِهِ كَمَنْ مَّتَّعُنْهُ مَتْعَ الْحَيْوةِ اللَّانْيَا ثُمَّرُهُو يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّنِ يُنَ كُنْتُمُ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّنِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلاءِ الَّذِينَ أَغُونِنا أَغُونِنا أَغُونِنَا هُونِنا عُونِنا عُنَارِانا إِلَيْكَ مَا كَانُوۡ الِیّانَا یَعُبُلُوۡنِ ﴿ وَقِیلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَلَعُوهُمُ فَكُمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَاوُا الْعَنَابَ لَوْانَّهُمْ كَانُوا يَهْتُدُونَ الْعُنَابُ وَنَ الْ وَيُومَ يُنَادِيُهِمُ فَيَقُولُ مَاذَاۤ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَبِيتُ عَلَيْهِمُ الْأَثْبَاءُ يُومَيِنِ فَهُمُ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَبِلَ طِلِحًا فَعَلَى أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿ وربُك يخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبُحٰنَ الله و تعلى عَبّا يُشْرِكُون ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُلُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُو اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَبْلُ فِي الْأُولَٰى وَالْإِخِرَةِ ۗ وَلَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ قُلُ ارَّءَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَكًا إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ مَنْ

اِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيُكُمْ بِضِيَّاءٍ ۚ ٱفَلَا تَسْبَعُونَ ۞ قُلْ ٱرَّءَ يُتُّمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَكَ الِلَّهِ عَنِ اللهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيْهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِنُ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمُ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَآءِي الَّذِينَ كُنْتُمُ تَزْعُبُونَ ﴿ وَنَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِينًا فَقُلْنَاهَاتُوا بُرُهَنَكُمْ فَعَلِمُوْااَنَّ الْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ قُرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسَى فَبَغِي عَلَيْهِمُ ۖ وَاتَّيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو أَبِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرِحُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿ وَابْتَغِ فِيْمَاۤ اللَّهَ اللهُ الرَّارَ الْإِخِرَةَ ﴿ وَلا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الرُّانْيَا ﴿ وَاحْسِنُ كَبَآ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ " وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ " إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞ قَالَ إِنَّهَآ ٱوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِينُ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ قَنْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَكُ مِنْهُ قُوَّةً وَّاكْثَرُجَمْعًا ۚ وَلا يُسْعَلُ

عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ أَ قَالَ اتَّذِيْنَ يُرِينُ وْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا لِلَّيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قُرُونُ إِنَّهُ لَنُهُ وَحَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ تُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ امِّنَ وَعَبِلَ طلِحًا ۚ وَلَا يُكَفُّهُ إَلَّا الصِّبِرُونَ ﴿ فَخَسَفُنَا بِهِ وَ بِكَارِهِ الْأَرْضَ فَهَا كَانَ لَهُ مِنْ فِعَةٍ يَّنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَانَ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقُورُ الْوَلا آنُ مَّنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا اللهُ وَيْكَانَّهُ لَا يُفُلِحُ الْكَفِرُونَ ﴿ تِلْكَ النَّاارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَقِبَةُ الِلْبُتَقِينَ ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّبِيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّبِيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُوُا يَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَآدُّكَ إِلَى مَعَادِ ۚ قُلُ رِّبِّي ٓ اَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُلَى وَمَن هُوَ فِي ضَلِل مُّبِينِ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوۤا أَنُ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتٰبُ

إِلَّا رَحْمَةً مِّنُ رَّبِّكَ ۖ فَكَا تَكُونَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكَفِرِينَ ﴿ وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ الْبِتِ اللَّهِ بَعْنَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۗ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ ﴿ وَلَا تَكُنُّ مُعَ اللَّهِ اِلْهَااْخُرُ ۚ لِآ اِلَّهُ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجُهَهُ ۚ

لَهُ الْحُكُمُ وَ اللَّهِ عُرْجَعُونَ ﴿

بِسُــهِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ﴾ ﴿ وَهُو اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَهُوَاهُ مِنْ الرَّحِيْمِ

الَّمِّ ١ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّثُرِّكُوْ آنَ يَتَّقُولُوْ ٓا أُمَنَّا وَهُمْ لايُفْتَنُونَ ٥ وَلَقُلُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيْعُلَمْنَّ

اللهُ الَّذِيْنَ صَانَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِيبِينَ ﴿ ٱمْرَحَسِمَ

الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّبِّيَاٰتِ آنُ يُّسْبِقُوْنَا ۚ سَاءَ مَا يَحُكُمُوْنَ ۗ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَاتٍ وَهُو

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَمَنْ جُهَلَ فَإِنَّهَا يُجْهِلُ لِنَفْسِهُ ۚ

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَيِينَ ۞ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَ عَبِلُوا الصِّلِحْتِ لَنْكَفِّرَتَّ عَنْهُمْ سَيِّالِتِهِمُ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَ

الَّذِي كَانُوْ اللَّهُ لَوْنَ ۞ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسُنَ بِولِكَ يُهِ

حُسْنًا وَان جَهَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ اتَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ لَنْكُ خِلَتَّهُمْ فِي الصَّاحِيْنَ ٥ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أُمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَاۤ أُوْذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَنَابِ اللَّهِ ﴿ وَلَيِنَ جَاءَ نَصُرٌ مِّنَ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ آوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَأْفِي صُلُّودٍ الْعَلَمِينَ۞وَلَيْعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَيْعُلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ١٠ وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيلَنَا وَلُنَحْمِلُ خَطْيُكُمْ وَمَاهُمْ بِحِيلِيْنَ مِنْ خَطْيُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكِٰنِ بُوۡنَ۞وَلِيَحۡمِكُنَّ اَثُقَالَهُمۡ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمۡ وَلَيْسَعُكُنَّ يَوْمُ الْقِيلَةِ عَبَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَقُنَ السَّلْنَانُو هَا إلى قُوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ ٱلْفَ سَنَاةِ إِلَّا خَنْسِيْنَ عَامًا فَأَخَلَهُمْ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظِلِمُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحُبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنُهَا آيَةً لِلْعَلَيِينَ۞ وَإِبْرِهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُكُوا الله واتَقُوهِ ذَٰلِكُم خَيْرِ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّهَا تَعْبَلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثُنَّا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْتَغُواْ عِنْكَ اللهِ الرِّزْقَ

وَاعْبُلُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِنْ تُكَنِّبُوا فَقَلْ كَنَّ بَ أُمَدُّمِّنَ قَبُلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْبُبِينُ ﴿ أُولَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْنِيعُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّر يُعِيْكُ لَا ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى الله يَسِيْرُ ﴿ قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْ اكَيْفَ بِكَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَاءَ الْإِخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِ يُرُّ ﴿ يُعَنَّابُ مَنْ يَتَنَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَتَنَاءُ وَالَّذِهِ يُقَالُمُونَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْ وَمَأَ انْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ وَمَأَ لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا نَصِيْرٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوْ ابِالْيَتِ اللهِ وَلِقَابِهَ أُولِيكَ يَرِسُوا مِنُ رَّحُمَتِي وَ أُولِيكَ لَهُمُ عَنَابٌ ٱلِيُمُ ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ ا ٱوۡحَرِّقُوٰهُ فَانَجِهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارَ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا لِتِ لِّقُوْمِ يُّؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَذُ ثُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ آوْنَنَا مُودَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوةِ النَّانِيَا "ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنَّ بَعْضُكُمْ بِعُضًّا وَّمَأُونَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن تُصِرِينَ ﴿ فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ مُوقَالَ إِنَّي مُهَاجِرٌ إِلَّى رَبِّنَ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَوَهَٰبُنَا لَهُ إِسْحَقَ

وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاتَّبْنَهُ آجُرَهُ فِي اللُّانْيَا ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَئِنَ الصَّلِحِيْنَ ١ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ آحَدٍ مِّنَ الْعَلَيِيْنَ ﴿ آيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْبُنْكُرَ "فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنُ قَالُوا ائْتِنَا بِعَنَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرُنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِينِينَ ﴿ وَلَبَّا جَاءَتُ رُسُلُنَّا اِبْرِهِيْمَ بِالْبُشْرِي قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓا اَهْلِ هٰنِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ آهُلَهَا كَانُوا ظُلِمِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ آعُكُمْ بِمَنْ فِيْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَآهُكَةً إِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَبِرِيْنَ ﴿ وَلَهَّا آنُ جَاءَتُ رُسُلْنَا لُوْطًا سِيءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوا لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ الْ إِنَّا مُنَجُّولِكُ وَ اَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ الْعُبِرِيْنَ ١ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُلِ هِنِ فِي الْقَرْبَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَلُ تَّرَكُنَا مِنْهَا اَيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ

يَّعْقِلُونَ ﴿ وَوَالِي مَنْ يَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُلُو الله وَ ارْجُوا الْبِيوْمَ الْاخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِيانِيَ ﴿ فَكُنَّا بُولًا فَأَخَلَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ جَثِبِينَ ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقُلْ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِرُ، اَعْلِمُهُمْ فَصَلَّهُمُ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْ امْسُتَبْصِرِيْنَ ﴿ وَقُرُونَ وَقِرْعَوْنَ وَهُلِنَ ۖ وَلَقُلُ جَاءَهُمُ هُولِي بِالْبَيِّنْتِ فَاسْنَكُبَرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْا سَبِقِيْنَ ﴿ فَكُلًّا اَخَذُنَا بِنَانُبِهِ فَمِنْهُمُ مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَّمِنْهُمُ مِّنَ اَخَنَاتُهُ الصِّيحَةُ وَمِنْهُمْ مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنُ آغُرُفْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيظُلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْآ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ الَّذِي نِنَ اتَّخَذُ وَا مِنْ دُونِ اللهِ ٱوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَنَاتُ بَيْتًا ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعلِبُونَ ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ إِكَ لَا يَاةً لِلْمُؤْمِنِ يُنَ ﴿ وَالْأَرْضَ لِللَّهُ وَمِن يُنَ ﴿